

خَرَجَ التَّاجِرُ ذَاتَ يَوْمِ مُسافِرًا بِتَجَارِتِهِ.. وفي الطَّرِيقِ شَعَرَ بِالجُوعِ فَدَخَلَ مَطْعَمًا .. وفي المطْعَمِ الطَّرِيقِ شَعَرَ بِالجُوعِ فَدَخَلَ مَطْعَمًا .. وفي المطْعَمِ قُدِّمَتْ إلَيْهِ دَجَاجَةٌ وبَيْضَتَانِ .. وكانَ قَدِ اتَّفَقَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْحِسَابَ عِنْدِ عَوْدَتِه مِنْ سَفَرِهِ . أَنْ يَدْفَعَ الْحِسَابَ عِنْدِ عَوْدَتِه مِنْ سَفَرِهِ .



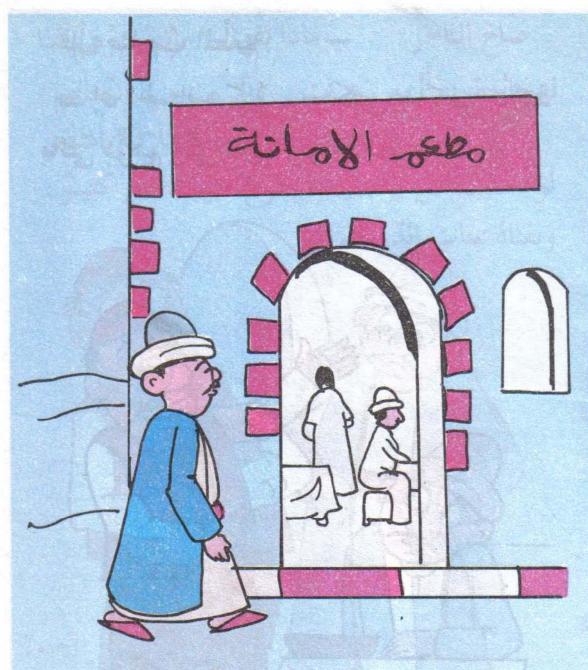

سَافَرَ الرَّجُلُ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وتَوَجَّه إِلَى المَطْعَمِ، فَأَكُلَ دَجَاجَةً ويَيْضَتَيْنِ، وطلَبَ حِسَابَهُ الفَدِيمَ والجِدِيدَ.

قَالَ صَاحِبُ المطْعَمِ:

\_ إِنَّ الحسابَ كَبِيرٌ .. ولَكِنَّنِي سَأَكْتَفِي بأَحْدِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى تَصِيرَ زُبُونًا دَائِمًا عِنْدَنَا .



صَاحَ التَّاجِرُ: \_ حَمَاذَا تَقُولُ ؟ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ ثَمَنًا لدَجَاجَتَيْنِ وأَرْبِعِ بَيْضَاتٍ . قالَ صَاحِبُ المَطْعَمِ : \_ إِنَّ الدَّجَاجَة الَّتِي أَكَلْتَهَا مُنْـذُ ثَلَاثَـةِ أَشْهُـر لَوْ بِاضَتْ كُلُّ يَوْمِ بَيْضَةً لِخَرَجَ مِنْهَا دَجَاجٌ كَثِيرٌ ، و بعْنَاهُ بمئَاتِ الدَّرَاهِمِ.



قال التاجر . \_ لَيْسَ هَذَا عَدْلًا كَيْفَ تَفْتَرِضُ بِأَنَّ الدَّجَاجَة كائث سَتَأْتِي بدَجَاجٍ كَثِيرٍ ؟.. هذا احتيالُ . فَعَضِبَ صَاحِبُ المَطْعَمِ ، واشتدَّ الجِدَالُ بَيْنَهُمَا .

قالَ صَاحبُ المطعَم:

\_ لابُدَّ مِنْ شَخْصٍ يَحْكُمُ بِينَنا ، وأَنَا أَفَضِّلُ أَنْ نَذْهَبَ لِلْحَاكِمِ .. فَهَلْ لَدَيْكَ مَانِعٌ ؟

\_لِنَذْهَبْ للحاكم فَلَسْتُ مُذْنِبًا.



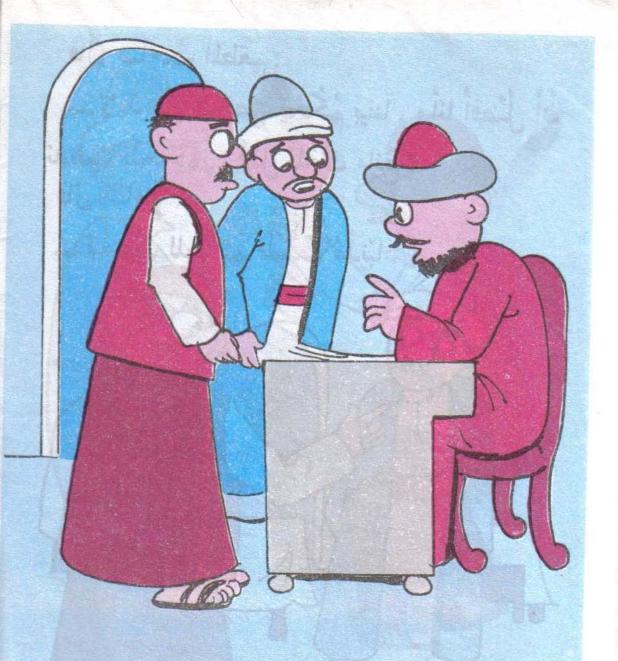

فَلَمَّا ذَهَبا للحَاكِمِ أَنْصَفَ الحَاكِمُ صَاحِبَ المطْعَمِ لِأَنَّهُ يَنْعَثُ إِلَيْهِ بِأَلَدٌ الطَّعَامِ .... وسَأَلَ التَّاجرَ : لأَنَّهُ يَنْعَثُ إِلَيْهِ بِأَلَدٌ الطَّعَامِ .... وسَأَلَ التَّاجرَ : \_ هَلِ اتَّفْقُتُمَا عَلَى الثَّمَنِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ؟ . \_ هَلِ اتَّفْقُتُمَا عَلَى الثَّمَنِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ؟ .





قَالَ الحَاكِمُ: \_ لَقَدْ ذُبِحَتْ مِنْ أَجْلِكَ طَبْعًا. قَالَ التَّاجِرُ:

\_ لَقَدْ كَانَتْ مَذْبُوحَةً محمَّرةً، وكَانَتْ البَيْضَتَانِ مَقْلِيَّتَيْنِ.. وَلَكِنَّ الْحَاكِمَ أَصَرَّ عَلَى إِنْصَافِ صَاحِبِ مَقْلِيَّتَيْنِ.. وَلَكِنَّ الحَاكِمَ أَصَرَّ عَلَى إِنْصَافِ صَاحِبِ نَ المَطْعَمِ وتَجَاهُلِ التَّاجِرِ.

فَطَلَبَ التَّاجِرُ تَأْجِيلَ الحُكْمِ إِلَى الغَدِ ؛ لأَنَّ عِنْدَهُ حَجَّةً سَيُقَدِّمُهَا .

فَأَجَابَهُ الحَاكِمُ إِلَى ذَلِكَ مُحَذِرًا مِنْ عَدَمِ المجيءِ والمُثُولِ أَمَامَهُ فِي الغَدِ.

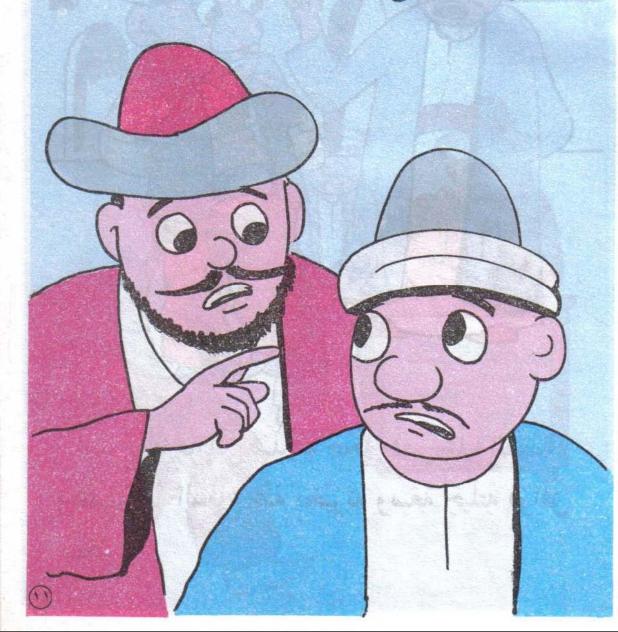



أَسْرَعَ التَّاجِرُ إِلَى صَدِيقِهِ جُحَا وقَصَّ عَلَيْهِ القِصَّة ، وطَلَبَ مِنْهُ الدِّفَاعَ عَنْهُ بِخِبْرَتِهِ وسِعَةِ حِيلَتِهِ فَوَافَقَ جُحَا.

وفى صباح اليَوْمِ التَّالِي حَضرَ التَّاجِرُ أَمَامَ الحَاكِمِ وَقالَ:

\_إِنَّ جُحَا سَيُقَدِّمُ حُجَّتِي .. فَانْتَظَرَ الكُلُّ قُدُومَ جُحَا الَّذِي تَأَخَّرَ كَثِيرًا .... ولَكِنَّهُ جَاءَ.





صَاحَ الحَاكِمُ: لِماذَا تَأْخَرْتَ وَتَرَكْتَنَا ننتظرُك؟. فَقَالَ جُحَا فِي هُدُوءِ:

\_لا تعضب يَا سَيِّدى الحاكم .. فَقَبْلَ حُضُورِى إِلَيْكَ جَاءَ شَرِيكِي فِي الأَرْضِ الَّتِي سَنَزْرَعُهَا قَمْحًا وَطَلَبَ البُذُورَ .

فَانْتَظُرْتُ حَتَّى سَلَقْتُ لَهُ مِقْدَارًا مِنَ القَمْحِ وَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ لِيبَذُرَهُ فِي الأَرْضِ.

فَصَاحَ الحاكمُ مُتهكِّمًا:

مَا أَعْجَبَ مَا أَسْمَعُ!! هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّ القَمْحَ يُسْلَقُ ثُمَّ يُنْذَرُ فَيَنْمُو؟ يُسْلَقُ ثُمَّ يُنْذَرُ فَيَنْمُو؟

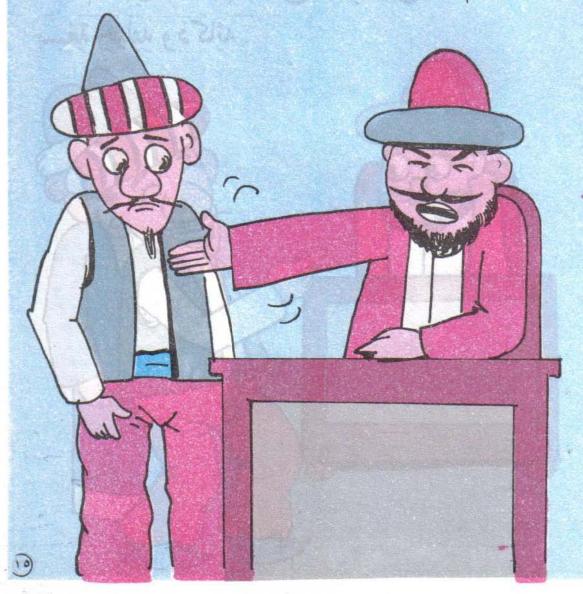

فَقَالَ جُحَا عَلَى الفَوْرِ:

\_وَهَلْ سَمِعَ أَحَدُ أَنَّ الدَّجَاجَةَ المحمَّرةَ والبَيْضَ المسلُوقَ يَتُوَالدَانِ وَيَتَكَاثَرَانِ ، ثُمَّ يُطْلَبُ ثَمَنَا لَهُمَا المسلُوقَ يَتُوالدَانِ وَيَتَكَاثَرَانِ ، ثُمَّ يُطْلَبُ ثَمَنَا لَهُمَا مِنْ ذَلِكَ التَّاجِرِ ؟.

فَلَمْ يَنْطُقِ الحَاكِمُ وَخَرِجَ التَّاجِرُ مَعَ جُحَا سَعِيدًا بسِعَةِ حِيلَتِهِ وذكَائِهِ.

